العلقة الرابعة العرّبُ في أورْبا عبد محمّه أجودة السحّار

## يسترانه الخرالجين

﴿ إِنَّ لَلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ، حَدَائِقَ وَأَعَنَابًا ، وَكُوَاعِبَ أَثْرَابًا ، وَكَأْسُا دِهَاقًا ، لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًا وَلاَ كِذَّابًا ، جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَظَاءً حِسَابًا ﴾ .

( صدق الله العظيم )

كان غَيطشة يحكم الأندَلس ، وكان ملِكا عابشا ماجنا ، فراح يُشيعُ الفواحِشَ بين النّاس ، فعلَّم الشُّعبَ ارتكابَ الذُّنوب ، واقْتِرافَ الآثام ، وكان رُودْريك ( لَذَريق ) أثيرًا لديه . كان يُقرِّبه منه ؛ لأنَّه ما كان يعصبي له أمرا ، وكان الرِّجالُ الصَّالحونَ يُبغضون غيطشة وحُكمَه . فلمَّا مات وتوك أو لادًا ضِعافا ، لم يجدوا من يعطِف عليهم ، لسيرةِ أبيهم البغيضة ، فانتهز للريق هذه الفرصة ، واستمال طائفةً من الرِّجال مالوا معه ، فانتزعَ الْملكَ من أولادٍ الملك المستَهج ، و نادى ينفسه ملكًا على الأندَلس . واقْتعدَ لَذُريقُ أريكةَ الْملك ، فجاء إليه خاصَّتِه ، وقالوا له: \_ ضع قُفْلاً على بيتِ الحكمة .

فقال هم:

9 134 \_

قالوا:

ــ ما من ملكِ اعتلَى الحُكم ، إلاَّ وضعَ قُفَّلاً على هذا البيت .

قال:

\_ وكم قُفلاً عليه ؟

ــ سَنَّةٌ وعِشرونَ قُفْلا .

فقال في عزم:

قد وقع في نفسي من أمر هذا البيت شيء ،
أريد أن أفتحه ، الأنظر ما فيه الأنه لم يُعمل عبنا .

فقالوا :

- أَيُّهَا المُلكُ صِدَقَت ، إِنَّه لَمْ يُصِنَع عَبِثًا ، وَلَمْ يُقَفَلُ سُدًى ، والرَّأَىُ والمصلحةُ أَن تُلْقِيَ أَن تَلْقِي أَنِت أَيضًا عليه قُفْلا ، أُسْوَةً بمن تقدَّمك من الملوك .

فقال في عزم:

إِنَّ نفسى تُنازِعُنى إِلَى فتحِه ، ولابـدُّ لى منـه .
ففزعوا ، وقالوا له في توسُّل :

- إن كنت تَظنُّ أنَّ فيه مالا فقـدُّرَه ، ونحن نجمعُ لك من أموالِنا نظيرَه ، ولا تُحدِث علينا بفتحِه حادثًا لا نعرفُ عاقبتُه .

فقال في إصرار:

\_ لا بدًّ لي من فتحه .

وقام إلى بيت الحِكمة ليفتَحه ، وانطلق معه رجالُـه وهم يتوجَّسون خوفا .

سار لُذُريقُ ورجالُه حتَّى إذا بلغَ البيت ، أمرَ بفتح الأقفال ، وكان على كلِّ قَفْل مِفتاحُه مُعلَّقًا ، فتقـدُّم الرِّجالُ بقلوبِ واجفة ، وفتحوها وأيديهم ترتعد ، فلما فُتحَ الباب، دخل لُذريقُ وتلَّفتَ فلم يجـدُ إلاَّ مائدةً عظيمة ، وتابوتا عليه قَفْلٌ ومِفتاحُه معلَّق ، ففتح التابوت ، فرأى تمثالاً من النّحاس الأحمر والحديدِ المُصفّى ، لرجل بربري له لِحيةً وفي رأسهِ اليُمني بمفتاح قَفَل قابض عليه ، ووجد رُقًّا فأمر بنشره ، فإذا فيه : متى فَتِحَ هـذا البيتُ وهـذا التابوتُ الْمُقْفلان بالحِكمة ، دخلَ قومُ هذا الرجل إلى جزيرةِ الأندلس ، وذهب مُلْكُ من فيها من أيديهم ، وبَطلت حِكمتُهم .

سَمِعَ لُذُرِيقَ مَا فَى الرَّقَ ، فَندِم عَلَى مَا فَعَلَ ، وانصرف مُطرقًا مهموما . عظم غمَّ لُذُرِيق ، وغمَّ شعبه ، وأمرَ بردَّ الأقفال ، وإقرار الحُرَّاس ، وعاد إلى قصره يلفُّه قلقــهُ . ولكن سُرعان ما انقشعَ القلق ، وردَّ لُذُريق إلى طبعه ، يسوسُ أمرَ رعيَّته ، ويعُبُّ كأسَ لذَّاتِه .

وكان من تقاليد أكابر الأندلسيين وقوادهم، أن يبعثوا أولادهم، الذين يُريدون منفعتهم، والتنوية بهم، إلى بلاد الملك الأكبر بطليطلة، ليصيروا في خدمته ويتأذّبوا بأدبه، حتى إذا ما شبُوا عن الطوق، تصاهروا، وتزوّج بعضهم من بعض وكان لِيُلْيان، عامل للريق على سبتة، ابنة رائعة الجمال، حملها إلى قصر الملك، لتعيش هناك عيشة الملوك، وما أن وصلت فلورندا ابنة يُلْيان إلى

القصر، حتى بهرَ جمالُها الرائعُ كلَّ من رآها. وفي ذاتِ ليلةٍ ، وقعت عينُ لُذريقَ عليها ، فأعجبته ، وأحبَّها حُبًا شديدا ، استولى على حواسة ، ولم يملك نفسة حتى اغتصبها .

غضبت فلُورندا غضبًا شديدا ، وارتحت في فراشها تبكى شبابها الضّائع ، وفكّرت في أن تشأرَ لنفسها ، فلم تجد أمامها إلا أن تكتب إلى أبيها بما فعل الملك ، ليفعل ما يراه ، انتقاما لشرفه المثلوم .

وصلت رسالة فلورندا إلى أبيها ، فتار ومشى الحنق في جوفه يَنه شه ، وعزم على أن ينتقِم من ذلك الذي خان الأمانة ، انتقامًا رهيها ، يَشفى غليلَ صدره ؛ ورأى قبل أن يبدأ في تقويض مُلكِه ، أن يسترد منه ابنته ، فانطلق إلى طُليَطِلَة ، وبين جوانحِه أَتُونُ نار .

دخل يُلْيانُ على لُذَريقَ وقد كتم تُورته ، وبدا هادنا ساكنا ، ولكنَّ لُذَريقَ أوجسَ خيفة ، فقال له : ما الَّذي جاء بك في هذا البردِ القارس ؟ فقال يُلْيان :

ما جاء بسى إلا أنَّ زوجتنى فنى النَّزْعِ الأخير ،
وهى في شوق إلى رُؤيةِ ابنتِها التَّى عندك .

أفى مثل هذا البرّدِ الشَّديد تحملُ فَلُورندا ؟!
كلَّ ما أرجوه أن أبلغ زوجتى أُمْبِيَتُها الأخبيرة ،
بالله يا مولاى عَجِّل بإطلاق فْلُورندا .

ودخل الملك على فلورندا ، والتمس منها الا تذكر لأبيها شيئا ثما جرى بينهما ، فوعدته خيرا ، فأطلقها وهو يتسم ، دون أن يسدرى أن الشيخ الحانق ، سيزلزل الأرض تحت أقدامه ، بعد أن يبتعد بابنته ، التى كانت ضحية ملك غادر ، لا يرعى خرمة .

بلغ يُليانُ سَبُتَة ، مَقرَّ حُكمهِ ، فلم يستقرَّ له قرار ، ولم يهدأ له بال ، وراح يتهيَّ للمسير إلى موسى بن نُصَيْر ، أمير إفريقيَّة ، والوالى على البربر ، الذين تأتلِقُ عيونهم بالطمع في الأندلس ، يحرَّضُه على غزو لُذريق ، وخلعه عن عرشه .

دخل يُليانُ على موسى ، وراح يصف له حُسنَ الأندَّلُس وفضلَها ، وطِيبَ المزارع ، وكثرة الشّمار ، وغزارة المياهِ وعُدُوبَتَهَا ، وضعف رجالِها ، وقلَّة كِفَايتِهم ، وراح يُحرِّضهُ على غزوها ، فأطرق موسى يُفكّر ؛ إنّه ليشتهي أنْ يغزُو هذه البلاد الغنيَّة ، في سبيلِ الله ، ولكنه خشى أن يكون يُليانُ ما جاء إلا لينصبَ شركًا للمُسْلمين ، فقال له :

لا تبدأ أنت ورجالُك بشن الغارة ، ثم نَرَى
ما يكون ؟

وقبل يُليانُ أنْ يبدأ بالهجُوم على أطرافِ الأَندَلُس، فجمعَ جمعًا من أهل عَملِه، وجهّن مَرْكَبَيْن شحنهُما برجاله، ثمَّ انطلق للإغارة.

أغار على ساحل الجزيرة الخضراء ، وقتل وسبى وغيم ، وأقام بها أيّاما ، ثم رجَع بمن معه سالمين . فلما رأى موسى يُسر الغارة ، وشاع الخبر عند المسلمين ، أنسوا لِيُليان ، واطمأنّوا إليه ، وملكت فكرة غزو الأندَلس حواسً موسى بن نُصير .

وكتب موسى بن نصير إلى أمير المؤمنين بدِمشق، الوليد بن عبد الملك، يُخبرُه بالدى دعاه إليه يُليان، من أمر الأندلس، ويستأذِنه فى اقتِحامها، فكتب إليه الوليد: « أن خُضها بالسّرايا، حتّى ترى وتستخبر شأنها، ولا تُغرر بالمسلمين، فى بحر شديد الأهوال ».

تاهب موسى لبعث السرايا ، فجهز أربع مراكب ، حمل فيها أربع مِنة رجل ، معهم مِنة فرس ، مراكب ، حمل فيها أربع مِنة رجل ، معهم مِنة فرس ، وأمّر عليهم طريفا ، وكان من مواليه من البربر ، وانطلقت المراكب ، حتى إذا ما بلغت جزيزة تقابل جزيزة الأندلس الخضراء ، نزل بها برجاله ، فسُمّيت « جزيرة طريف » ، وأقام بها أيّاما ، حتى فسميت « جزيرة طريف » ، وأقام بها أيّاما ، حتى التأم بها أصحابه ، ثمّ مضى حتى أغار على الجزيرة ، فأصاب سبيًا وغنائم كثيرة .

وعاد طريف إلى إفريقية ، يسوق السبي والغنائم ، فخرج الناس ينظرون ، فرأوا سبيا لم يسروا مثل خسنا ، ومالا جسيما ، وأمتعة فاخرة ، فاشتاقوا للغزو ، وباتوا يحلمون بالجسان والمال الوفير . وجاء يُليانُ إلى موسى يحرضه على قتال لُذريق ، ويُهون له شأن القوم ويذكرُ له ما فعله ، وما فعله طريف ،

فعزمَ موسى على غزوِ الأندّلُس ، وتوسيعِ رُقْعـةِ الإسلام والمسلمين .

وفكر موسى فيمن يعهد إليه قيادة الحَمَّلة ، وراح يستعرضُ في مخيلتِه قوَّادَه ، ويَعْجُمُ عودَهم ، فوجدَ أَنَّ طارقَ بن زيادٍ أَكَفَوُهمُ ، وأصلبُهم عودا ، فبعثَ في طلبه .

وأقبلَ طارقُ بقامتِه الطَّويلة ، وشعرِه الأصفر ، وعينيه الزَّرقاويْن ، في عُدَّةِ القِتال ، فكان أَشبَه بمارد من مَردةِ الحُروب ، فقال له موسى :

لقد قلدتك قيادة المجاهدين ، الخارجين لغزو الأندلس ، فتأهب للخروج ، وسيخرج معك يُليان . عقد له موسى ، وبعثه في سبعة آلاف من المسلمين ، جُلُهم من البربر والموالى ، ليس فيهم عرب إلا قليل ، وراح يُليانُ يُهيّىءُ المراكب ، فقد حانتُ ساعة الانتقام ، من لُذريق ، الذي تُلم شرفه ولطّخ جبينه بالعار .